البوعياشي

الريف بعد الفتح الاسلامي

964.2:B91rA V.1

البوعياشي، أحمد بن عبد السلام،

الربف بعد الفتح الاسلامي،

SEP 7 A/471

APR 1 G2326

964.2 B912A

25E 21156





964.2 B912A V.1 C.1

### معهد مولاى الحسن

# الريف بعد الفتح الاسلامي

ابحاث بقلم القاضى احمد بن عبد السلام البوعياشى

الجزء الاول

## المالع الحالفيا

نحمدك اللهم حمدا يلهمنا السداد في اعمالنا ، ويفتح للتدبر في صروف الدهر مجال عقولنا .

ونصلى ونسلم على سيدنا محمد الذى ملائت قصص حياته تاريخ العزة والسؤدد والمثل العليا، وعلى آله واصحابه الذين درجوا الى المعالى بهمة شماء .

اما بعد. فان هذا الجزء من البحث المتواضع «الريف بعد الفتح الاسلامي» نقدمه للقراء عن حسن نية، وليس فيه ما يدعوا للعجب، لانه باسلوب وضيع في موضوع ضيق مقتضب، وغاية قصدنا المساهمة بعمل ما القاء لدلونا مع الدلاء .

والله أسأل ان يوفقنا لما فيه خير ديننا ودنيانا، وان يوجهنا الى ما يعود علينا بالمغفرة في آخرتنا انه سميع مجيب.

احمد البوعياشي

الريف فاتح صفر الخير عام ١٣٧٤

with the graph of the second to the second the second 

### تمهيد

يطلق بلد النكور في كتب التاريخ على الحوض المعروف الآن بالريف، ويمتد على الشاطيء الجنوبي للبحر الابيض المتوسط فيما بين قبيلة بني يزناسن شرقا وغمارة غربا، ويحد جنوبا بورغة وحدده البكري(١) في مؤلف المسمى المسالك(٢) والممالك الذي الفه حوالي عام ٢٦٠ ه. كما يأتي : «ذكرُ بلاد النّكُور وحده ينتهي من جانب الشّرق الى زُواغة جراوة الحسن ابن أبي العيش ويجاورهم من ها هنا مَطْماطة وأهلُ كَبدان وَينتهي من جانب الغرب إلى قبيل من غمارة يُعرفُون ببني

<sup>(</sup>۱) هو الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن ابى مصعب البكرى ويعرف بابى عبيد توفى سنة ٤٨٧ هـ. موافق ١٠٩٤

<sup>(</sup>۲) وصف فيه افريقيا الشمالية في عهده وصفا دقيقا وخصوصا شواطئ البحر الابيض المتوسط، الفه حوالي ٤٦٠ ه، وطبع بالجزائر عام ١٢٧٤ ه. موافق سنة ١٨٥٧ م. وله عدا ذلك كتاب «المغرب» (بضم الميم) في ذكر بلاد افريقيا والمغرب (بفتح الميم) ويعتبر جزءا من كتاب المسالك والممالك

مَرْوَان وبَنِي خُمَيْد، اليهِم تُنسَبُ الحُميدِيةُ والى مَسْطَاسَة وصَنْهَاجُة ومِن ورَائِهِم اوْربَة حِزْب فَرحُون وبنِي وَلِيد وزناتَةَ أَهْل تَاجْرِيدَا وبنو مَرْسَن حِزب قَاسِم صَاحِب صَاع والكدية المعروفة بتَاوْريرتْ» (١) .

ولا یخفی أن أهل کبدان هم قبیلة کبدانة، وهم متصلون شرقا بقبیلة بنی یزناسن، واما مطماطة فلا یبعد ان تکون مطالسة وهی الحد جنوبا للریف وقلوع جارة هذه هی التی اسست فیها مدینة ملیلیة عام ۹۸، اسسها ملیل(۲) امیر بنی یفرن الذی کان مع ادریس بن صالح، مؤسس مدینة النکور، وهذه القلوع هی التی تنسب الیها قبیلة قلعیة وقد قال فیها البکری: «إِنَّها حِصْنُ مَنِیَے لا مُتَنَاوَلُ لَهُ وَلا مَطْمَع فیه(۳)». وذکر مرة أخری: «إن قلوع جارة هی لبنی ورتدی وانهم سکان ملیلیة(٤)». وقبیلة قلعیة هذه هی شبه جزیرة فی شمالی کرط یبلغ فیها جبل الکروکو البرکانی ۸۸۰ مترا، ولذا لما فتح مدینة ملیلیة عبد الرحمن الناصر لدین الله عام ۲۱۶ ه. وبنی سورها لاجل ان تکون معقلا لموسی بن ابی العافیة، قال فیها الشاعر احمد بن محمد بن موسی الرازی:

<sup>(</sup>۱) صحيفة ٢٨

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في التعليق على القرطاس في الطبعة على الحروف بسلا عام ١٣٥٥ هـ. موافق ١٩٣٦ م.

<sup>(</sup>٣) المسألك والممالك صحيفة ٨٨

<sup>(</sup>٤) نفس الكتاب ونفس الصحيفة

فيما يَحُوطُ الدِّينَ غير سَاه مَنيعَة شَاهِ عَلَى الدِّينَ غير سَاه مَنيعَة شَاهِ عَلَى العَمَالِقَة وَلَم يُطِقُ بُنْ يَانَهَا العَمَالِقَة فَ

والمُلك(١) النَّاصِرْ(٢) لَدِين اللهِ بَنَى لَمُوسَى غُدَّة مَدينَةٌ ذَلَّتْ لَهُ تَاهْرُرْتُ وَالْأَفَارِقَةٌ

ولمناعتها لم يكن يدخلها أحد من التجار الا أن يكون على يد شخص من سكانها وقد كأن ذلك بالاقتراع وكان يقترع السكان فيما بينهم على يد من تكون مراقبة تجارة الشخص القادم(٣) «فَمَن اصابتُهُ قُرْعَة الزَّجُل مِنهُم كَانَ تَجْرُهُ عَلَى يَده ولَمْ يصنعْ شَيْئاً الا تَحْتَ نَظَره وَإِشْرافه فَيَحْمِيهِ مِمَّن يُرِيدُ ظُلْمَهُ ويَأْخُذُ منهُ اللَّجْرَ عَلَى ذَنِكَ والهَديةَ لنزُولِه عِنْدَهُ»

<sup>(</sup>١) صحيفة ٨٩ من الكتاب نفسه

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله صاحب مالقة

<sup>(</sup>٣) المسالك والممالك صحيفة ٨٩



#### الوسط الطبيعي لهذا البلد

فى الجنوب الشرقى من هذا البلد «يغلب نظام من طبقات بارزة» غير متواصلة اظهرها جبال كبدانة وبنى بويحيى، وفى هذه الكتل قيعان مقعرة كقاع ثراوة فى قبيلة بنى بويحيى وفى اراضى هذه القبيلة ترتفع كتلة (مسكوت) او (مزكوت) كما يلفظ بها الاهالى وهى قوية مسطحة وجبل مزكوت معزز من سهل ملوية بجبل ثليز البركانى، وهو يمتد غربا فى هضاب جيرية اهمها هضبتا (التدنى) و (النتدرى) اللتان تضمان بعض الابار والكهوف الطبيعية، وتلك الهضاب محفوفة بحافات من الصخور الوعرة كصخور بوحجر التى تشرف على بوصواب على ارتفاع الف متر وتباين كتل هذه الجهة تباينا واضحاً بقية أجزاء السلسلة الريفية بتكوينها واحوال تطورها فالتى وقعت بين كرط(١) وملوية قد بقى قسم بتكوينها واحوال تطورها فالتى وقعت بين كرط(١) وملوية قد بقى قسم

<sup>(</sup>۱) وادی کرط وملویة

كبير منها هادئا لم يتأثر إلا ببعض الحركات وهي قليلة الارتفاع، فالقمم الشمالية لا تبلغ الف متر ويبلغ جبل الكروكو في قبيلة قلعية البركاني ١٨٠٠ متر، وهي ذات تركيب غير بسيط اى مختلط لان امتداده ناتج عن اتصال اجزاء طويلة متوازية مختلفة الاصول والطبائع، سببتها الانكسارات والثورات البركانية، اما الجبال الجنوبية لهذه الجهة فتجاوز ١٨٠٠ متر كجبل (مزكوت) وبفضل الانخفاضات التي سببتها المياه التاركة للاثقال المتراكمة، فأسفرت عن سهول داخلية فسيحة سهلت المواصلات في هذه الجهة ومن تلك الانخفاضات ذلك الذي يربط بين «المسون» «والكرط» بسهول «بوصواب» وعين الاحمر، ومن ذلك الوادي الفسيح في الكرط المتوسط فهو يتجه نحو الشمال الشرقي وينفتح على سهل سلوان.

اما ناحية الريف الاوسط فتتكون اراضيه من مجموع جبال معقدة التركيب تنتشر على شكل اكليل تتمركز في خليج الحسيمة (بيا سانخورخو) مفصولة عن بعضها. فسلسلة جبال بقيوة المنفردة على شاطىء البحر المشرفة عليه بحافاتها العظيمة ناشئة عن الصلب الجيري الغائص في البحر وهي مفصولة عن بقية السلسلة الكبيرة بسهول بني ورياغل التي تتسع شرقا في اراضي اجدير وتحمل في منبسطها نهري غيس والنكور، ويحد شرقا بتمسامان وبني توزين وباتجاه هذه السهول من الجنوب الى الشمال على شاطىء البحر تكون الطرف الشرقى لخليج الحسيمة ويحد جنوبا بجبل حمام وهي الكدية التي تشرف على توريرت التي ذكرها ابن خلدون(١) وهذا الجبل التي تشرف على توريرت التي ذكرها ابن خلدون(١) وهذا الجبل

<sup>(</sup>۱) في تاريخه المعروف «بالعبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر» المطبوع بمطبعة بولاق على الحروف عام ١٢٨٢ هـ. موافق سنة ١٨٦٥ م. في سبعة اسفار ما عدا المقدمة، وابن خلدون هو ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المتوفى بمصر عام ٨٠٨ هـ. سنة ١٤٠٥ م. وهو شيخ المؤرخين

ينفصل انفصالا بينا عن السلسلة العليا وتطل على هذه الكدية قمة آزرو أقشار وهي جبل عال الارتفاع ينيف على الفي متر، وهو أعلى جبل في ناحية الريف الاوسط الذي تسكنه القبائل الريفية الخالصة ويشرف على مركز لتوزيع المياه يسترعى الانظار، فالمياه التي تذهب الى البحر الابيض المتوسط مباشرة تصب في نهرى كرط والنكور والتي تنحدر اليه بطريق غير مباشرة تصب في السواعد العليا لنهر المسون، اما الذاهبة منها الى المحيط فتفرغ في فرع لنهر ورغة وهذا الجبل جزء من الجناح الشرقي للسلسلة الريفية .

#### العرب والنكود

اول من نزل الريف من العرب هم الحميريون وقد جاءوا مع العرب الفاتحيان للمغرب مع حملة موسى بن نصير وطارق بن زياد، ونتيجة لفتحهم فانهم قسموا المغرب اقساما جعلوا على رأس كل قسم منها عائلة من العرب ونصبوا منها عليه اميرا، وكان بلد النكور قسما منح للعرب الحميريين، وقدسماهم موسى بن نصير امام الخليفة الاموى لما مشرل عنده بدمشق «الابطال المغاور»(۱) حين سأله عنهم، وقد يكون لشجاعتهم منحوا سواحل البحر التي هي معرضة للاخطار التي تأتيها من البحر، وقد كانت قرصان المجوس تجوب عبابه من دون رقيب.

واول من نصبوه اميرا عليهم هو صالح بن منصور اليمنى، وقد كان يعرف فيما بينهم بالعبد الصالح(٢) وقد استمر فيها مستخلصا اياها لنفسه ثم رفع امرها للخليفة الوليد بن عبد الملك الاموى، فأجابه

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج. س. ص. ۲۱۲

هذا باقراره على الامارة فيها وذلك سنة ١٩١ هـ. وأول موضع نزل فيه هو مرسى بتامسامان على البحر يدعى واد البقر، وبين هذه المرسى ومدينة النكور عشرون ميلا وهي مرسى صيفية، ويقابلها من بر الاندلس قال البكرى : «مدينة طنيانة» (١) واستوطن صالح هذا بلد النكور ونشر الاسلام فسه وكثر نسله واجتمعت عليه غمارة وصنهاجة البربرية واسلموا على يده وخضعوا له وايدوه، الا انهم عادوا فثاروا عليه وخلعوه وولوا امرهم رجلا من نفزة يعرف بالرندي، وسبب ثورتهم استثقالهم للتكاليف الشرعية التي رفضوها باخراج صالح، ثم رجعوا وعادوا الى الاسلام وارجعوا صالحا الى امارته وبقى فيها الى ان توفى بتمسمان عام ١٢٣ هـ. قال (٢) البكري «ودفن بقرية يقال لها اقطى بتمسمان بواد البقر وقبره يعرف الى الآن، وهذه القرية تعرف الآن بالقصبة لاسفلي بواد ولعله هو واد البقر وهذه القصبة هي مدينة تمسمان على ما لابن خليدون، ولما ميات صالح خلف من الاولاد المعتصم وادريسا وامهما صنهاجية وعبد الصمد، وقد تولى امارة النكور بعد وفاته صالح ابنه الاول المعتصم وقد سار مسيرة حسنة في امارته الا انه توفي بعد ابيه بايام يسيرة، وكان متدينا عفيفًا يؤم الناس في الصلوات الخمس ويخطب يوم الجمعة، وكان فوق ذلك شجاعا شريف النفس عالي الهمة.

#### الامير ادريس مؤسس مدينة النكور

ثم تولى بعد المعتصم شقيقه ادريس حفيد صنهاجة واختط مدينة النكور ولم يتمها، ومات سنة ١٤٣ هجرية غير انه لم ينتقل اليها، بل

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك صحيفة ٩١

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك صحيفة ٩١ ايضا

استمرت عاصمته هى مدينة تمسمان كما كانت ايام ابيه واخيه المعتصم والذى جعلها (١) عاصمة لامارة النكور هو الامير سعيد كما يأتى بعد .

#### مدينة النكور

ومدينة النكور هذه تقع على الضفة الغربية لوادي النكور في فرقة بنے بوعیاش من قبیلة بنے وریاغل حوالے ۲۵ و ۲٦ کیلو متر من بيا سانخورخو يشقها وسطاطريق السيارة العمومي الرابط بيا سانخورخو بمليلية، ويقابلها من الضفة الاخرى حوض ماء يدعى عند الاهالي بحوض حواء وهو عين ماء غزيرة في منبسط من الارض وماؤها عذب المذاق يجرى منها الى الوادى ثم تحمله السواقي الى الجنات لسقى خيراتها وهي معلومة بلذاذة الطعم. ويقابلها ايضا شمالي الحوض ربوة كأنها صومعة لحراسة المدينة وفي رأس الربوة ضريح شخص يدعي بالسيد البرقي ولا يعرف شيء عن تاريخ هذا الرجل الا ما تـــدل عليه نسبته الى برقة الامر الذي يدل على ان الرجل رحل من برقة ويظن انه اتى مع القافلة، وفي اسفل الربوة حجر يدعى بحجر العروس تحكى على ألسنة الاهالي خرافات في تسميته بذلك منها انه يوجد في الحجر اثر قدمي عروس ومن حوض حواء كان آل صالح جروا ساقية الى المزمة، ولا زال اثرها موجودا عند ما تمر بقرية إمزورا ويقال أن هذه الساقية كانت كبريد بين النكور والمزمة ترسل الكتب من النكور مقفلة في قصب مشمع ويوخذ في المزمة وقد اندثرت الآن معالم المدينة واصبحت اطلالا ولا زالت رسوم سورها المحيط بها ظاهرة والمحل اصبح ارضا

<sup>(</sup>١) مدينة النكور

حراثية نصفها يسقى بماء الوادى والنصف الآخر بعلى وعند ما كانت العملة تشتغل في تعبيد طريق السيارة عثروا على آثارات مهمة من الحيطان واواني الخزف وغير ذلك، وقد كان بدىء فيها بالحفريات الاثرية فعثر فيها على نقود ذهبية مهمة من الوجهة التاريخية، وعند ما يكون الفلاحون يعمقون في الخدمة يعثرون كذلك على الاواني وغيرها وقد استخرج بعض الفلاحين اخيرا رحى مائية صغيرة .

وقد قال ابن خلدون فی التعریف بمدینة النکور ما یأتی(۱) : «تقعُ فی عدُوة وَادِی النَّکُور التی تَقَعُ بَیْن الوادی المذکور وواد غیس یَنبُعُ الاولُ مِنْ کُزنایه من جبل نیرکویس ویتَّجد مَنبَعُهُ مع مَنبَع وَادی وَرْغَة والثانی ینبُع من بنی وَرْیاغل ویجتمعان فی آکام ثمَّ یفترقان الی البَحْرِ» وقال : «انها تسمی لهذا العهد المَدَّة ومثلُه للبکری وبین الا کام التی تجتمع فیها بانها یقال لها أَکْدال» وزاد قائلا «وعلی(۲) نهر غیس بَنی سَعید ابن صالح مسجداً علی صفة مسجد الاسکندریة بمحرابه وجمیع منافعه، وعدُوة غیس هذه یُقال لها (تگرائری) وهی منبعة وفیها یتناتج منافعه، وعدُوة غیس هذه یُقال لها (تگرائری) وهی منبعة وفیها یتناتج

<sup>(</sup>۱) العبر وديوان المبتدأ والخبر في آيام العرب والعجم والبربر» ألجزء السادس صحيفة ۲۱۲ (۲) المسالك والممالك صحيفة ۸۹

#### الاميسر سعيد

ولما توقى ادريس بن صالح الذى اختط مدينة النكور قام من بعده ابنه سعيد، واول عمل قام به اتمامه مدينة ابيه فأتمها وانتقل اليها فى أول ولايته وجعلها عاصمة عمله فى عمالة جداده (النكور) قال ابن خلدون: «بعد(۱) ان كانت مدينة تكسامان» اى تمسامان.

وقد ازدهر عمرانها في اول حياتها ثم طغت عليها موجة من الحروب الى أن خربت كما يأتي مفصلا، وقد كان جمالها الطبيعي الذي أكسبته اياها العدوتان وحوض حواء الرقراق والواد الجاري الذي سطر بجنبيها الشرقي والشمالي سطرا ثعبانيا يلتوي بين الربي منحدرا الى المنبسط الفسيح الذي خلف طفو الماء حاملا لاكداس الرمال. حافزا لقرائح الشعراء فاذكوا قرائحهم متغزلين بمحاسنها ومذكرين بمائها العذب ورزقها المستطاب. فقال ابراهيم أبن ايوب النكوري:

ودنياى التى ارجُو وَدِينِى وَرِزِقُ الخَلْقِ مِنْ تِلْكَ اليَمِينِ وَنُورُ الأَرْضِ مِن ذَاكَ الجَبِينِ إلَيْكَ بِكُل نَاجِيةِ (٣) أَمُون (٤) أَيًا أَمَلَ مِن (٢) الذِي أَبغِي وسُولِي أَرُخُ مِن يَمِينكَ رَيَّ نَفْسِي وَأَحْرَمُ مِن يَمِينكَ رَيَّ نَفْسِي وَيُحْجَبُ عَن يمينك لَحْظُ طَرْفِي وَيَحْجَبُ عَن يمينك لَحْظُ طَرْفِي وَقَدِ جُبْتُ المَهَامِهِ مَنْ نَكُور

<sup>(</sup>١) الجزء السادس صحيفة ٢١٢

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك صحيفة ٩١

<sup>(</sup>٣) الناحية الناقة السريعة تنحو يمن يركبها.

<sup>(</sup>٤) المطبة المامونة العثار

ثم بــدا دور الغزو فأول من غزاها المجوس باساطلهــم في ولاية سعيد عام ١٤٤ هـ. وغلبوه عليها واستباحوها قال ابن خلدون (ثانيا) (١) ويظهر من ذلك انهم غزوها مرة اولى غير اننا لم نعثر على غزوة اخرى للمجوس في المصادر التي اعتمدناها، وزاد قائلا: وسبوا من فيها الا من هرب وكان من جملة من سببي امة الرحمان وقنعولة ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح ففداهما محمد بن عبد الرحمن واجتمع البرانس الى سعيد واعانوه على اخراج المجوس من مدينته فتم له ذلك واخرجهم ولم يبقوا فيها الا ثمانية أيام، وعادت غمارة فشارت على الامير سعيد بعد واقعة المجوس، هذا ما في ابن خليدون والذي في المراجع الأخرى (وقامت البرانس على ادريس بن سعيد) غير ان الذي يتبين من مساق الواقعة ترجيح ما عند الاول لانتظام اسلوبها، وانتقضت غمارة وولوا عليهم رجلا غماريا منهم اسمه بسكن (بالباء وفي المسألك مسكن بالميم) الا انهم لم يثبتوا في حروبهم معه فتراجعوا واخضعهم وفرق جماعتهم، وقتل مقدمهم (بسكن) واستوثق امره اليي أن توفي عام ١٨٨ هجرية لسبع وثلاثين، قال ابن خلدون من ايامه: والذي يتبين من تاريخ ابتداء امارته الذي هو ١٤٣ وتاريخ وفاته الذي هو ١٨٨ ان مدة امارته ٤٥ عاما الا ان يكون لا يعد له ايام استيلاء المجوس على امارته وايام انتقاض غمارة عليه، وقد خلف من الاولاد منصورا، وحمودا، وصالحا. وزيادة الله والرشيد وعبد الرحمن الشهيد، وسمى شهيدا قال البكرى(٢) : «لانه استشبهد في غزوة ابسى العباس القائد، وكان فقيها على مذهب الامام

<sup>(</sup>١) الجزء السادس صحيفة ٢١٣

<sup>(</sup>٢) في المسالك والممالك

مالك وتقيا، حج اربع مرات، ومجاهدا عبر الى الاندلس للجهاد فقطع عليه ابن حفصون الطريق فقتل من كان معه وتخلص عبد الرحمن على فرسه) وخلف ايضا معاوية وعثمان وعبد الله وادريسا

#### الامير صالح بن سعيد

ثم تولى الامارة بعد سعيد ابنه صالح وكان شديد التمسك بمذهب سلفه في الاستقامة وكانت له مع أهالي النكور الاصليين حروب ووقائع ومن تلك الحروب قال البكري(١) : « ما وقع له مع بنبي ورياغل وكزناية حيث انضموا الى اخيه ادريس (اصغر اخوانه) فانقضوا عليه والتقى معهم بجبل كزناية المعروف بجبل (كروين) (منبع واد النكور وورغة) ولم يثبت صالح امامهم بل انهزم وتبعه ادريس ينهب معسكره وذهب الى فتح مدينة النكور مكتسحا للقرى ولما وصل اليها امتنع عليه والى المدينة الذي خلفه عليها صالح، ولما لم يتمكن من الدخول ارسل اليه بان صالحا قد مات فلماذا تمتنع على، فأجابه الوالى بانه اذا ثبت عندى مقتل صالح فاني لا ادافع عن المدينة، ولما لم يقم له الدليل على مقتل صالح تنكر ونزل الجبـل المطل على المدينة (وهو الى الجهة الغربية لمدينة النكور في رأسه قرية «بني بوقياضا» ولما جن الليل جاء صالح ودخل المدينة خفية مع خاصة من اصحابه، وفي الغد ارسلوا الى ادريس لبتسلم المدينة، فأقبل ادريس على فرسه وعليه درعه وهو لا يدري ما دبر له، ولما توسيط المدينة احاط به فتيان صالح فأنزلوه عن الفرس وارجلوه الى ان دخلوا به على صالح اخيه فامر بحبسه فحبس في داره، ولم يكن يريد أن يقتله ولكن اقتراح قاسم الوسناني صاحب

<sup>(</sup>١) نفس المصدر صحيفة ٩٢

«صاع والكدية» والحاحه عليه جعله يعدل عن الحبس الى القتل فأمر مواليه بقتله، وامتنع هؤلاء من تنفيذ الامر، فأمر فتى من فتيانه يقال له عسلون فقتله .

ثم استعصت عليه مكناسة ايضا وامتنع اهلها من دفع المغارم التى كانوا يدفعونها له، فكتب اليهم كتابا يوعدهم فيه وختم الكتاب وجعله في مخلاة وعلقها على حمار له كان معروفا عنده وبعثه مع احد ثقاته واوصاه اذا توسط بلاد مكناسة فانه يترك الحمار بما عليه ففعل ذلك فأصابت مكناسة حمار صالح المعروف لديهم فاخذوا المخلاة، فلما قرأوا الكتاب ائتمروا على عقر الحمار والتمادي على الامتناع، واخيرا عدلوا عن هذا الرأى واجمعوا امرهم على ان يجمعوا ما كان عليهم لصالح من المغارم، فجمعوا ذلك وجللوا الحمار بملحقة مروية واتوا صالحا بالحمار مجللا وبمغارمهم كاملة فاستعتبوه فاعتبهم واستمرت الفتن في ايامه الى من ملكه ولعله غلط مطبعي في سبعين والا فالذي يبقى بعد اسقاط ١٨٨ من ملكه ولعله غلط مطبعي في سبعين والا فالذي يبقى بعد اسقاط ١٨٨ عاما، غير ان لم يذكر تاريخ وفاته. فالذي يظهر ان الصحيح هو الاول

#### الامير سعيد بن صالح

وقام بالامر من بعده ابنه سعيد وكان اصغر اولاده ونافسه على الامارة اخوه عبد الله وعمه الراضى فثارا عليه ووقعت بينهم حروب ووقائع وبسبب تلك الفتن دخل عليه عبيده الصقائبة فسألوه العتق

<sup>(</sup>١) الجزء السادس صحيفة ٢١٣

واحابهم هو بانهم جنده وانهم كاحرار غير أنهم لا يرثون ولا تجري عليهم المقاسم فلم يقتنعوا بذلك وتمادوا في الحاجهم وتمادي هو في الامتناع، ولما يئسوا من اجابت طلبهم لحقه منهم جفاء وغلظة فانتهزها اخوه عبد الله وعمه الراضى المكنى بابي على (وهذا الراضي لم يوجد من اولاد صالح في المصادر المرجوع اليها) فرصة سانحة فانضما اليهم مؤلبين عليه الجند المكون من الصقالبة وزحفا بهم الى قصر الامارة فحاربهم سعيد من اعلى الفصر مع فتيانه ونسائه حتى انهزموا وقامت عليهم العامة فاخرجوهم من المدينة الى قرية فوق المدينة تعرف بقرية الصقالبة وتحصنوا بها سبعة ايام فخرج اليهم سعيد مع القوم وظفروا بهم بعد حروب شديدة والمراد بالصقالبة هنا هم الارقاء الذين صحبوا العرب اليمنيين في فتحهم لانه في القرون الوسطى كان الاسترقاق من الامة الصقلبية عادة وكان اسم الصقلبي معناه الرقيق كما هو في اللغات الافرنجية وقد كان الاصل في الصقالبة يطلق على أمة السلاف التي تسكن على شواطىء البحر الاسود وضفاف الطونة ومعنى السلاف الشرفاء ثم انقلب عن معناه الاصلى وجاء من لفظة السلاف لفظة اسكلاف ومعناها عبد، وايام زحفة البرابرة الكبرى على الدولة الرومانية كان السلاف يقسمون الى سلاف غربيين وسلاف شماليين وسلاف جنوبيين وهم الذين سكنوا على شطوط بحر الادرياتيك، واول ما عرف العرب هذه اللفظة كان بسبب مجاورتهم للدولة البيزنطية وكان كثيرا ما تمد سلطانها على السلاف الجنوبيين، ولما كان العرب لا يوجد عندهم حرف الشاء الفارسية وكانوا يقلبونها باء فلفظوا لفظة الاسكلابيين اصقلابيين ومنها حاءت لفظة صقلبي وصقالبة، وقد جاء هؤلاء الصقالبة مع الفاتحين كجنود واسكنوهم قرية فوق المدينة دعوها قرية الصقالبة ولما عصوا امر الامير وحاربهم انهزموا فقبض على اخيه وعمه الراضي المذكور فنفي

الاول الى المشرق قال البكري (الى بلاد بكة وكل به من أوصله المها ويقي فيها حتى مات) اما عمه الراضي فانه عفا عنه لما ينهما من المصاهرة وهي انه تزوج ابنته وطالب تحته وكان عفوه بعد ما حبسه مع اخبه عبد الله فنفي هذا وعفي عن ذاك ولعل هذه الواقعة هي التي توجد عنه الاهالي من أن عامل المزمة كان متزوجا بابنة أمير مدينة النكور ثم أنه وقع بينهما خلاف فخرج الاول مع خيله والثانبي كذلك الى ان تلاقيا بالقرية المعروفة الآن بقرية بوكدارا الواقعة اسفل امزورا وايكدارا باللهجة المحلية الخيل مفردها أكيدار، فانهزم عامل المزمة اما الباقي من عمومته واقاربه الذين كانوا انضموا اليهما ايام الفتنة فانه اعدمهم جميعاً ومنهم الاغلب وابو الاغلب ما عدا سعادة الله ابن هارون قال ابن خلدون (١) فانه لحق ببني يصلتين اهل جبل ابي الحسن ودلهم على عوراته وبيتوا معسكره واخذوا الآلة وقتل منهم. وبسبب ذلك قال البكري(٢) انه لما قتل الاغلب وهو ابن عم سعادة الله وترك اخاه عبد الله وعمه الراضى مع ان ذنبهما واحد، امتعض سعادة الله وشكا ذلك لبني يصلتين في جبل ابي الحسن وهو في تمسامان فألبهم عليه وعقد معهم على سعيد وهو لا يعلم بذلك، فلما اعلن بنو يصلتين بالخلاف على سعيد جمع اصحابه وخرج اليهم ومعه سعادة الله، فلما التحمت الحرب تحيز سعادة الله فيمن تبعه الى بنى يصلتين فخذل سعيدا فانهزم وأخذت بنوده وطبوله وقتلوا من مواليه نحو الف رجل واتوا مع سعادة الله حتى حاصروه بنكور واستجمع سعيد قواه وكر عليهم فهزمهم، واسر ميمون ابن هارون أخا سعادة الله وقتله وسار سعادة الله الى تمسمان وحرق سعيد دوره وخربها ثم صالح سعيدا فانصرف الى النكور. وفي ابن

<sup>(</sup>١) الجزء السادس صحيفة ٢١٣

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك صحيفة ٩٤

خلدون(۱) (وتقبض) (یعنی الامیر سعید) علی اخی سعادة الله میمون فضرب عنقه ثم سار سعادة الله الی طلب الصلح فاسعفه وانزله معه مدینة النکور بعد الصلح (وهو کذلك لان بنی یصلیتن غلبوا اولا سعیدا واخذوا بنوده وطبوله ثم استجمع قواه وتغلب علیهم وهرب سعادة الله الی تمسامان ثم صالحه وسکن معه مدینة النکور).

وبعد ذلك جمع الامير سعيد قومه واهل ايالته من غمارة وقام بغزو (بلاد بطيوة) (وتيصف) وقلوع جارة (وهي قبيلة قلعية) وبني وزندى (وسم اهل مليلية) وانه نهه بهم قال البكرى (الي مرنيسة وزناتة فقتل واستقاد له جميع ذلك البلد، وقد انتصر في هذه الغزوة التي قام بها بمختلف القبائل شرقا وجنوبا لانه حارب اولا بلاد بطيوة وهي قبائل تمسامان وبني وليشك وتفرسيث كما حارب قلعية واهل مليلية ثم عطف على القبائل الجنوبية من مرنيسة واكزناية، وفي ابن خلدون ما يدل على القبائل الجنوبية من مرنيسة واكزناية، وفي ابن خلدون ما يدل على الامر في تلك النواحي) (نواحي النكور) واصهر باخته (ام السعيد) الى احمد بن ادريس بن محمد بن سليمان (ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين (۱) بن على) صاحبه وانزله مدينة النكور، ولم يكدر عليه عيشه الرغد واستقراره المكين الاقيام عبد الله المهدى الشيعي مناوئا اياه، فكتب هذا اليه يدعوه الى الخضوع له وكتب في اسفل الكتاب ينذره ان لم يستجب دعوته ابياتا كثيرة منها البيتان اللذان هما:

<sup>(</sup>١) الجزء السادس صحيفة ٢١٣

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصل والصواب الحسن.

وَانَ(١) تُستقِيمُوا استقِمْ بِصَلاحُكُم وان تعدلُوا عنى أَرَى قَتلَكُم عَدْلاً واعْلُـوا بِسَيْفي قاهراً لُسُيُوفكم وأدخلها عفْـواً وأَمْلَؤهَا قَتْـلاَ

فأثر ذلك فيه وفى عائلته فأمر اخوه يـوسف بن صالح شاعرهم الاحمس الطليطلى أن يجيبه فأجابه بالمثل أو أشد فى أبيات كثيرة منها الابيات التالية :

كَذَبْتَ (٢) وَبَيتِ الْحَقِّ مَا تُحْسِنُ الْعَدْلاَ وَلاَ عَلِمَ الرَّحْمَانُ مِن قَوْلِكَ الْفَصْلاَ وَمَا أَنْتَ إِلاَّ جَاهِلُ وَمُنَافِقُ تَمَثَّلَ لِلْجُهَّالِ فِي السَّنَّةِ الْمُثْلَى وَمَا أَنْتَ إِلاَّ جَاهِلُ وَمُنَافِقُ وَمُنَافِقُ وَقَد جَعَلَ الرَّحْانُ هِمَّتُكَ السَّغْلَى وَهَد جَعَلَ الرَّحْانُ هِمَّتُكَ السَّغْلَى

فأغضبت هذه الابيات الشديدة اللهجة عبد الله المهدى الشيعى وكتب الى مصالة بن حبوس صاحب تهررت يأمره بغزو النكور فأغزاها سنة ٣٠٤ غرة ذى الحجة ونزل من مدينة النكور على مسيرة يوم بموضع يقال له تاسفت (وهو موضع جبلى بقبيلة بنى توزين يسكنه ربع تاسفت المعروف بهذا الاسم الى الآن) فخرج اليه سعيد بن صالح فحاربه ثلاثة ايام متكافئا معه وكان مع سعيد رجل من شجعان البربر واعلامهم يقال له حمو بن العياشي قال في المسالك «من بنى يطوفت» (وهي قبيلة بنى يطفت التي تقع فيها قصة اسندة) (٣) دعته نفسه الى ان يقصد معسكر مصالة فيفتك به فوافي المعسكر في سبعة فوارس واقتحم

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن خلدون الجزء السادس صحیفة ۲۱۳

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون الجزء السادس صحيفة ٢١٣

<sup>(</sup>٣) الممالك صحيفة ٩٥

على مصالة فتصايح الناس وكاثروهم فأخذ حمو أسيرا ومن معه فأمر مصالة بضرب اعناقهم فقال حمو ليس مثلى يقتل فقال مصالة ولم ؟ قال لانك لا تطمع في سعيد الابي وعلى يدى، فاستبقاه وقربه وألطف مكانه حتى أنس به ثم أعطاه قطعة من العسكر فقصد بها من جانب كان يعلم الغرة منه حتى دخل معسكر سعيد من المأمن من حيث لا يظن، ففرق جمعه وغشسي سعيدا ما لم يتأهب له، وتتابعت عليه العساكر فنظر أمرا لا يستطيع المقام عليه فبعث من مدينة النكور كل من كان في قصره وما معهم وصاروا الى جزيرة في مرسى النكور (وهذه الجزيرة هي التي تقع قبالة مسجد اجدير الناطح للسحاب بصومعته في الفضاء على ربوة المزمة وهي على شكل بارجة حربية تسترعى انظار ركاب السيارات المنسابة بين هضاب المزمة غادية ورائحة، وهو منظر خلاب زاده رونقا المنبسط الفسيح ذو الاشجار الملتفة انتى يجدد شبابها وادى غيس بجداوله الممتدة بين اليمين والشمال بينما وادى النكور يقوم بقسطه الوافر ويسابقه في اثارة الحياة مرسلا جداوله ايضا من مدينة النكور الى حيث يلتقى بجداول غيس فتتحد لمصلحة واحدة وهي اخراج مخبآت الارض لخير البشر ويبلغ هذا المنبسط من الهكتارات تقريبا تسعة آلاف هكتارية والجزيرة بدورها تمده من بحرها بالسمك الطرى اللذيذ] فاستقر في الجزيرة آل سعيد ومعهم صالح وادريس والمعتصم اولاد سعيد وظاهر سعيد بين ذرعين هو وفتيانه وخاصته وقاتل حتى قتل واستبيح عسكره ودخل مصالة مدينة النكور يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم عام ٣٠٥ هجرية (وعليه فقد بقيت بينهما الحرب سنة كاملة وسبعة وعشرين يوما) وانتهب مصالة مدينة النكور وسبى النساء والذرية وبعث بالفتح الى عبيد الله الشيعي وبعث برأس سعيد بن

صالح ومنصور بن أدريس بن صالح وغيرهما من بنى صالح بن منصور فطيف بها فى مدينة القيروان ونصبت بمدينة رقادة وفى ذلك يقول ابو جعفر احمد بن المروزى فى ارجوزة له:

في عُصْبة من الطِّغام (٢) الجُهل أَتَاهُ مَحْتُ ومُ القَضاء الفَيْصَلِ فَحَلَّ ارْضاً طالَمَا لَمْ تُحْلَلِ وَجَاء رَأْسُ رَأْسِهَا المُبتَذَّلِ وَجَاء رَأْسُ رَأْسِهَا المُبتَذَّلِ ذُو لِمَّة شَاعِشة لم تُغْسَلِ

لمَّا(۱) طَغَى الارْذَلُ وابنُ الارذَلِ قَالَ نَكُورُ دُونَ رَبِي مَعْقلِي قَالَ نَكُورُ دُونَ رَبِي مَعْقلِي مِن الْإلَهُ كَالْحَرِيقِ المُشْعَلِ مَعْلَمَ أَهْلَ كُفْرِهَا بِالْكَلْكُلِ(٣) على القَنَا من الرَمَاحِ الذُّبَّلِ(٤) وَلحية غَبْرَاءَ لَمْ تُرَجَّلِ(٥)

وقد كان النصر اولا حليف سعيد ثم تغلب مصالة اخيرا وقتل منهم وشرد وبعث الرؤوس الى رقادة وطيف بها كما تقدم

اما الباقية من اولاد سعيد فانهم قطعوا البحر من جزيرة النكور فارين الى مالقة وكان صاحبها اذاك عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله فرحب بهم وتقبلهم احسن قبول وبالغ فى اكرامهم وحباهم بالكسوة الرفيعة والصلات الجزيلة وخيرهم بين المقام بدار مملكته او المقام

<sup>(</sup>١) الابيات في المسالك والممالك صحيفة ٩٥

<sup>(</sup>٢) اوغاد الناس للواحد والجمع.

<sup>(</sup>٣) الجمع: كلاكل وهي الجماعات ويطلق على الصدر او ما بين الترقوتين

<sup>(</sup>٤) صفة للرماح يقال الرماح الذوابل أى الدقيقة.

<sup>(</sup>٥) يقال رجل الشعر : سرحه

بمالقة فاختاروا الاخيرة لقربها من بلدهم رجاء ان يجدوا غرة فيرجعوا اليها .

وبقى الفاتح مصالة فى عاصمة النكور ستة اشهر ثم قفل راجعا الى مقره (تهررت) وولى عليهم رجلا من كتامة يدعى دلولا وهو من اصحابه ولم يستعمل هذا التدبير اللازم مع جيشه فانفضوا حوله وكان بفارغ الصبر للانقضاض عليه

#### الاميس صالح بن سعيد

ولما بلغ الخبر الى اولاد سعيد الذيان كانوا بمالقة وعلموا ثورة جنوده عليه، وكانوا هم ثلاثة ادريس والمعتصم وصائح؛ وكان معهم قومهم بمالقة تلقوا الخبر بغاية الابتهاج فتسارعوا بقطع البحر فسبق صالح ونزل بمرسى تمسامان بوادى البقر، وهى القصبة السفلى المدفون فيها جدهم صالح المعروف ضريحه هناك قال البكرى(١) «وذلك انهم اتفقوا على ان يركبوا في ليلة واحدة ووقت واحد وبريح واحدة، فمن سبق منهم فهو الذي يتولى امارة النكور خلفا لابيه، فسبق صالح وعاق الاخوين البحر فبقيا في البحر شهرين، وهما يترددان ثم وصلا بعد ذلك سالمين البحر فبقيا في البحر شهرين، وهما يترددان ثم وصلا بعد ذلك سالمين ولقبوه بالقيم لصغره هكذا في ابن خلدون، والذي في المسالك والمالك باليتيم من اليتم وهو الصحيح؛ لقول ابن خلدون لصغره فدل على ان لفظة القيم عنده تصحيف ومن هناك اي تمسامان) هجموا على دلول الكتامي قائد مصالة على النكور وانتصروا عليه وقبضوا عليه واعدموه

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك صحيفة ٩٧

وصلبوه مع جماعة على ضفتى نهر النكور، وكتب صالح رسالة الى الناصر لدين الله صاحب مالقة وبشره بفتح بلاد آبائه واعلمه بانه يقيم الدعوة له فقابله هذا بالشكر وارسل له هدايا وتحفا وآلة حربية كعربون على شكره ووصل الى صالح جميع اخوته وقومه الذين بقوا فى مالقة معلنين له طاعتهم، وقد كان صالح هذا شديد الاقتداء بسلفه فى الظهور بالمظهر الدينى الجدى واستمر كذلك الى ان توفى سنة ٢١٥ فتكون ولايته حسبما تقدم عشر سنين . وفى ابن خلدون ما يأتى(١) (ولم يزل على هدى اوليه من الاقتداء الى ان هلك سنة ١٥ (يعنى) وثلاثمائة فحاصره وتغلب عليه فقتله واستباح المدينة وخربها سنة ١٧ (يعنى وثلاثمائة) ثم راجع اليها وقام بامرهم أبوأ نور اسماعيل بن عبد الملك ابن عبد المدينة التى بناها صالح بن منصور واعاد المدينة التى بناها صالح بن منصور واعاد المدينة التى بناها صالح بن منصور وسكنها ثلاثا هـ كلام ابن خلدون وفيه من الغموض ما لا يخفى .

اما اولا فلم يبين المحاصر (كسرا) من المحاصر (فتحا) لانه كما ترى ويظهر من كلامه ان الواقعة كانت بعد موت صالح لقوله انه خرب المدينة سنة ١٥ وهل كان قام بالامر من بعده اخ من اخويه المار ذكرهما، ولما قتلهما قام بالامر من بعدهما ولد عمهما ؟

واما ثانيا. فان قوله راجع اليها لم يلتئم مع قوله، وقام بامرهم أبو انور اسماعيل الخ. لان هذا من عائلة الامراء اليمنيين، ولعل المقصود رجع عن المدينة وتركها لاصحابها الشرعيين .

واما ثالثا . فان الذي بنى المدينة هو ادريس بن صالح كما مر والواقع في كلامه هو صالح بن منصور ويمكن ان يجاب عن هذا بان صالح ابن منصور كان صاحب فكرة بنائها فلذا يصح نسبة البناء اليه مجازاً.

<sup>(</sup>١) الجزء السادس صحيفة ٢١٣

#### مقتل الامير ابي انور اسماعيل بن عبد الملك

وبعد ان تولى الامر الامير اسماعيل اوعز ميسور مولى ابى القاسم ابن عبد الله الى صندل مولاه عند ما اناخ بفاس فجهزه بعسكره وامره بالتوجه لمحاربة امارة النكور، فتوجه صندل هذا وحارب جراوة وعطف على نكور، وكان اسماعيل استعدله فى قلعة ايرى وحصنها وشرع صندل يرسل له الرسل من طريقة يفاوضه للاستسلام، فغضب اسماعيل لذلك وقتل الرسل، فلما علم صندل بذلك اسرع المسير الى ان وصل الى القلعة وانشب الحرب معه واستمر القتال ثمانية ايام فظفر صندل به وقتله واباح القلعة للجند فعاثوا فيها فسادا وسبوا النساء والذرارى وقتلوا الرجال وولى عليهم رجلا من كتامة اسمه مرمازو ورجع هو الى فاس ولكن اهل النكور لم يرضوا بالفاتحين فانتفضوا على الكتامي هذا .

#### موسى بن المعتصم

وبايعوا موسى بن المعتصم بن صالح بن منصور اليمنى وكان مقيما عند بنى يصلتين اهل جبل ابى الحسن (ولعله من بقية اللاجئين الى بنى يصلتين اهل جبل ابى الحسن عند ما اضطهدهم اخوهم الامير سعيد بن صالح بن سعيد كما تقدم وموسى هذا كان يعرف بابن الرومى وقال صاحب(۱) المقياس هو موسى بن رومى بن عبد السميع بن رومى ابن ادريس بن صالح بن ادريس وقد انتقم الامير موسى من اعدائه فظفر بمرمازو الكتامى ومن معه فقتلهم وبعث برؤوسهم الى الناصر لدين الله صاحب مالقة (يظهر انه اقتدى باسلافه فى الدعوة للناصر مكافأة له على تقبله له واحسانه .

<sup>(</sup>١) نقلا عن تاريخ ابن خلدون الجزء السادس

#### الامير عبد السميع بن جرثم بن ادريس بن صالح

ثم انه ثار على موسى بن صالح عبد السميع من اعيان بيته وخلعه واخرجه من النكور سنة ٣٢٩ وارتحل موسى باهله وولده وكثير من عمومته ومعه اخوه هارون بن رومى الى الاندلس ونزل هو المرية، واما قومه فمنهم من نزل هناك، ومنهم من نزل فى مالقة. اما الامير عبد السميع فانه بقى فى امارته الى سنة ٣٣٦ وفى هذه السنة ثار عليه اهل النكور وقتلوه.

# الامير جريح بن احمد بين زيادة الله بن سعيد بن ادريس ابين صالح بين منصور

وبعد ما انتقضوا على عبد السميع وقتلوه استدعوا جريحا من مالقة وولوه امرهم، واستقر له الامر الى ان توفى آخر سنة ٣٦٠ وكانت مدة ولايته ٢٥ سنة وكان سلفيا شديد الاقتداء باوليه متدينا على مذهب الامام مالك كأسلافه وبقيت الامارة متصلة فى اولاده الى سنة ٤٠٠ فانقرضت دولتهم من النكور بعد ان استمرت ٢١٤ سنة من لدن تأسيسها فى تمسامان سنة ٩١ ه. على يد صالح بن منصور المدفون ثمة، وقد كان سبب انقراضها ان إزداجة الذين تغلبوا فى نفس التاريخ على وهران والذين كانوا جيران امارة النكور ارادوا توسيع ملكهم فزحف الامير يعلى بن ابى الفتوح الازداجي على النكور واستولى عليها وخرب مدينة النكور وبقيت امارة النكور بعد فى اولاده قال ابن خلدون(١) مدينة النكور وبقيت امارة النكور بعد فى اولاده قال ابن خلدون(١) الى اعوام ٢٤٠ ثم ان يوسف بن تاشفين وجه وجهته نحو بلاد الريف

<sup>(</sup>١) من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الخ

سنة ٤٧٣ قال في القرطاس(١) «وفيها فتح مدينة اجرسيف ومدينة مليلية وجميع بلاد الريف وفتح مدينة النكور وخربها ولم تعمر بعد» هنا نصل بهذا البحث عن قيمة هذه المدينة التاريخية التي كانت المحور الاساسي في هذه الزاوية من المغرب طيلة قرون اربعة تقريبا . وقد طاولت الايام في استقرارها رغم الغزوات الموجهة اليها شمالا بغزو المجوس اياها باساطلهم بحرا، فلم يمكثوا فيها سوى ثمانية ايام كما غزاها عبيد الله الشيعي شرقا بواسطة قائده على تهررت مصالة إبن حيوس وكانت النتيجة اخراج عامله على النكور ودحره كما غزتها مكناسة ثم فاس جنوبا ولم يمكث عامل صندل عليها المدعو مرمازو الا قليلا وقبض عليه .

ولم يحل عقدتها الا الهرم الذي يعترى الامم والدول كما يعترى الافراد فكان عونا لامراء ازداجة على القضاء على امارة النكور العربية وذلك بسبب الفتن الداخلية التي كانت تنشب ما بين فترة واخرى مواء التي بين العائلة نفسها تارة وبين السكان والعائلة تارة اخرى ، وقد كانت نهابة الانقراض محتمة على هذه الامارة وذلك نتيجة تكوينها من عرب بدو، لم يألفوا الحضارة ولم يصحبوا شيئا من قانون الحضارة تتمركز عليه امارتهم وتتسع دراسة برامجها باتساع نفوذها، بل اقتصرت فقط على الصبغة الدينية التي اعتمدوا عليها في حكم الاهليين فكان سبب استقرار احوالهم والتفات السكان حولهم، وقد تجلى ذلك في التعريف بكل شخصية من شخصيات هذه الامارة التي اسلفنا ذكرها، فلا يكاد يخلو تاريخ اي فرد منها من وصفه بالمتدين المتمسك

<sup>(</sup>١) لابعى العباس احمد بن ابى زرع توفى فى بضع عشرة وسبعمائة .

باهداب، والمقتدى بسلفه فى المذهب، وهذه الصبغة الدينية كما عند(١) ابن خلدون هى السبب فى حصول الملك للامم المتوحشة .

ولذا اعتمد عليها كثير من الفاتحين للمغرب وكان سبب نجاحهم في تأسيس امارة او دولة وهي ظاهرة غالبة على اهل المغرب، فانهم انقادوا للاسكام انقيادا لم تزعزعهم عنه مطاولة العصور والاحقاب ومنه هذه الزاوية النبي كان الفضل الاكبر للعرب اليمنيين في ذلك، وقد دللنا بهذا البحث على قيمة هذه المدينة التي لم يترك منها الزمان الا رسوما بعد ما قوضها يوسف بن تاشفين تقويضا شأن اعماله في التهديم لما بناه غيره ولو في القطر الاندلسي الشقيق مهد الحضارة، ولو ترك يوسف بن تاشفين هـذه المدينة وعمرها ونقل اليها الحضارة لما كان من شأنها معه الا تخليد ذكره، ووصل جنوب بلاده بشماليه وضبطه بها ضفة هامة من البحر الابيض المتوسط، واظهرنا هذه الامارة العربية التي ساست بلاد الريف فكانت الشغل الشاغل للممالك المجاورة لها، وقد كان لها شبه استقلال في ادارتها غير ما كانت تقوم ب طوعا من الولاء تارة للخلفاء الامويين في الجزيرة العربية لانهم القائمون بالخلافة الاسلامية وهم في درجة تقديس كبرى في عقيدة الاسلام. وتارة لملوك الاندلس لحسن الجوار ولطف المعاملة كما تجلى في مقابلة عبد الرحمن الناصر لدين الله بالاكرام والتجلة للعرب الفارين اليه آيام اضطهادهم.

ومن نتيجة الفتح المذكور ظاهرة اخرى غير ترسيخ العقيدة الاسلامية في الافئدة وهي ترك انسلاة العربية تشارك السلالة البربرية وتمتزج بها امتزاجا تناسليا فيكون من سكان الريف العربي والبربري والمزيج منهما رغم جهل اية نسبة من النسب تمت بها الآن السلالات

<sup>(</sup>١) في المقدمة

المذكورة وان كان يغلب على الظى ان السلالة العربية قوية ايضا لما انفصل عليه علم الاجتماع كما في مقدمة ابن خلدون «مين ان الرياسة لا تكون الا بالغلب والغلب انما يكون بالعصبية فلابد للرياسة من ان تكون عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لان كل عصبية منهم اذا احست بغلب عصبية الرئيس لهم اقروا بالاذعان والاتباع والساقط في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالنسب انما هو ملصق لزيق».

ولو كان عدد الفاتحيان دون السكان لما كانت عصبيتهم تقاوى عصبية السكان فيكون لهم الغلب ثم الاستقرار، ولو أنه بعد الاستقرار كان النجاح الاكبر راجعا الى الصبغة الدينية، فانما ذلك بعد حين وبعد ذوق حلاوة الديان الفاتح ويزاد على ذلك أن السلالة العربية قد تسللت الى الريف فسكنت بلاد النكور في شخص بعض الاشراف الادريسيين في حين دولتهم بعد انقراضها .

ولدينا كشف أراه مستندا هاما في تميز السكان الادارسة وسننشر تمحيصه عند الفرصة المناسبة ان شاء الله .



الموحدوث في السريف

hangs de la

قد كان للقاضى عياض الاثر المحمود فى اتجاه عبقرى الموحدين عبد المومن بن على الى الريف، وذلك لما للقاضى عياض، من النفسية الحربية، التي جمعها الى التبحر فى الحديث، واداة القضاء الشرعى .

وتلك النفسية كانت مجلبة لاهتمام المتربعين على عروش لغرب والاندلس ، فوقوع مقر عمله القضائي والحربي بمدينة سبتة التي هي حلقة الاتصال بين القطرين الشقيقين قد خنق بذلك اولئك الملوك، فكان ابعث للاهتمام في نفوسهم، بكسب طاعته، وهو لا يخفي هذه النفسية التي ملكت عليه مشاعره، ولو في اشعاره، فتجده مثلا في وصفه لروضة يصوره شعره احد فرسان الميدان في االتشبيهات الحربية وتجنب ليونة الفقهاء، اذ يقول في بيتين اثنين :

انظُرْ الَّى الرَّرْعِ وَخَاماتِهِ يَحْكِى وقَدْ مَالَتْ امام الرِّيَاحْ كَتِيبةً خَضْراءَ مَهْ زُومةً شَقَائِقُ النُعْمَانَ فِيهَا جِرَاحْ

ولو ان تبحره في علمي القضاء والحديث قد ذاع الديوع اللائق، اذ ألف في الحديث مؤلفات بقيت خالدة امثال كتاب الاكمال في شرح

مسلم، ومشارق الانوار في تفسير غريب الحديث وغيرهما، وقد السبته السمعة الحديثية المطبقة، وجعلته على رأس محدثي المغرب، فان صموده في وجه عبقرى الموحدين عبد المومن بن على الكومي، خليفة المهدى بن تومرت من بعده واحد رجاله العشرة، اذ وقف في وجهه لما اراد نزع البيعة التي في عنقه للمرابطين في اعنف حملة وجهها اليه، قد هيأت له شأوا بعيد المنال، وجعلته قائدا على سيف هذا الشاطيء من البحر الابيض المتوسط، وقد ضاهي بهذا العمل قاضيا آخر في شرقي شمال افريقيا، هو قاضي القيروان اسد بن فرات في فتحه لصقلية

ان القاضى عياضا قد وقف فى وجه دولة فتية مرتين وتلك الدولة تولدت وترعرعت فى ظل شخصيتين عبقريتين ملهمتين ، المهدى بين تومرت، وعبد المومن بين على، فكلتا الشخصيتين عملتا لخلق هذه الدولة بكل ما اوتيتا من الهام وعبقرية، فالاول وان كان اتباعه يحلونه بالامام المعصوم وهو لقب بعيد عن الحقيقة والواقع الا انه عصامى ملهم استطاع بذكائه الوقاد، ان يزعزع اعظم دولة تأسست فى شمالى افريقيا وبسطت ذيولها على الاطلس الجبار، مخترقة المفاوز والقبائل البربرية العاتية واصلة الى ما وراء البحر بالاندلس .

وقد كان منذ حداثة سنه يعمل لاجل ادراك هذا الشأو، فقد رحل من مسقط رأسه «قبيلة المصامدة» في تخوم سوس بعد ما شاهد عراك قبيلته وجاراتها مع شعب لمتونة الصحراوي الذي فرض استاذه عبد الله ابن ياسين صولة دولته على افريقيا .

فالتحق ابن تومرت في رحلته، بقرطبة في السادسة عشرة من عمره بتاريخ ٥٠١ هجرية (١١٠٧ م) وقد كانت قرطبة المنبع الصافي لفقهاء الاندس، وقد شاهد فيها الضجة الصاخبة التي اقامها فقهاء الاندس،

ضد كتاب «احياء العلوم» لحجة الاسلام الغزائي بدعوى خروجة عن المعتقد السائد الذي يتخلص ، في التفويض وعدم اعمال التأويل في المتشابه وترك الجدل جانبا، وقد دعته نفسه ان يأخذ عن الغزائي نفسه افكاره التي راقته في كتابه المذكور فارتحل الى مصر ثم الحجاز لاداء نسك الحج وبعده التحق ببغداد ليرى شيخ المدرسة النظامية التي وجهت العقيدة الاشعرية التي تقول بالرجوع الى الكتاب والسنة، وبطلها اذ ذاك ابا حامد الغزائي، وقد اخبره عن مصير كتابه المحرق على يد دولة المرابطين، وما يلمز به من الزندقة، فأحدث ذلك في نفسه موجدة اضطرمت بها احشاؤه، ظهرت في رفعه يديه الى السماء داعيا: «اللهم مزق ملكهم كما مزقوه واذهب دولتهم كما احرقوه».

فانقلب من بغداد بتعاليم جديدة عاملا على تغيير المنكرات، فمر بابى بكر الطرطوشى بالاسكندرية وأخذ عنه وقد طردته حكومة مصر نظرا لعمله السياسي، وهكذا استمر يعمل لتغيير المنكر ويطرد الى ان وصل الى مراكش، وامير المسلمين فيها على بن يوسف بن تاشفين فأقام حوله ضجة كبيرة ، فكان يخلب لب امير المسلمين بالوعظ والارشاد الى ان اصطمم مع اخته السافرة الوجه، وهي عادة نساء الملتمين فقرعها وكان سببا لنفيه الى اقصى سوس حيث اعلن دعوته وبدأ دولة الموحدين وقد توفى بعد حرب بينه وبين المرابطين اثر مرض بعد وقعة تدعى وقعة البحرية عام ٥٢٤ هجرية (١١٣٠ م)

اما ثانى الشخصيتين فهو عبد المومن بن على الكومى الذى وطد ملك الموحدين واستحوذ على افريقيا الشمالية من جبال درن \_ الاطلس الكبير \_ الـى حدود مصر واستتب الامن فى هـذه الربوع حتى قال المؤرخون انه كان يتجول المسافر فى الشمال الافريقى من اقصاه الى اقصاه دون أن يخشى أذى .

وقد كان تلاقى مع ابن تومرت فى شعب ملالة حيث كان يتولى تلقيل المللة القرآن الكريم وعلوم الدين بعد ما آوته قبيلة منه تدعى قبيلة بنى ورياغل، وقد الهم قدوم عبد المومن عليه واخبر اصحابه بذلك قبل وصوله، قال ابو بكر بن على الصنهاجى المعروف بالبيدق فى كتابه(١) اخبار المهدى ما يأتى : «بينما هو ذات يوم قاعد اذ سمعناه يقول الحمد لله الذى انجز وعده ونصر عبده وانفذ امره، واقبل نحو المسجد وركع ركعتين ثم قال: الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، يصلكم غدا طالب طوبى لمن عرفه وويل لمن انكره» ثم حكى وصول عبد المومن واعلام المهدى اياه بالامر الذى يصير اليه قائلا انه نادانى يا أبا بكر ادفع الى الكتاب الذى فى الوعاء الاحمر فدفعته اليه وقال لى اسرج لنا سراجا فقرأ لا يقوم الامر الذى فيه حياة الدين الا بعبد المومن بن على على سراج الموحدين».

وقد تحقق تنبؤه فان عبد المومن بن على هو سراج وعبقرى الموحدين وطد اركان دولته وقضى على دولة المرابطين نهائيا واصبح المغرب وبقية شمال افريقيا وقطر الاندلس زاهرا، ونفق سوق السنة وكسر بلاد دولته بالفراسخ ووصل الامن الى ان فى احدى غزواته الى تونس حيث عاث النور مانديون وذبحوا النساء ومزقوا اشلاء الصبيان، وقد سار اليها فى مائتى الف شخص منها مائة الف جندى ومائة الف ما بين الخدم والسوقة، ذكر المؤرخون انه لم تتلف فى الطريق ولا سنبلة واحدة وقد قسم حملته هذه على اربعة فرق بين الفرقة والاخرى مسيرة يوم بعد استعداد للزاد والماء مدة ثلاث سنبن .

<sup>(</sup>۱) هو كتاب اخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين طبع طرف منه على الحروف بأوربا والمؤلف هذا كان حيا زمن المهدى بن تومرت وتوفى سنة ٥٢٤ موافق ١١٢٩ م

عبد المومن بن علي في السريف



قد ذكرنا ان القاضى عياضا كان متوليا خطة القضاء بسبتة، ولما له من النفسية الحربية كان يتولى الدفاع عنها وعند ما قامت دولة الموحدين كان مدينا بالطاعة للمرابطين وفى عنقه بيعتهم لا يجوز نقضها شرعا الا بسبب طاعن في المبايع فتحا، وليس من السهل نزع هذه البيعة من شخص يتولى مركزا كمركز عياض بين فقهاء المغرب وقضاته .

the state of the second of the

وقد آثر بذك عبد المومن ان يخضع هذا الجزء من المغرب مقدما فجمع جموعه ناركا فاسا وتلمسان وغيرهما من المدن التي ما انفكت موالية للمرابطين، جانبا، وقصد سبتة في جموع غفيرة من قبائل البربر العاتية فدافع القاضي عياض عنها دفاعا رد عبد المومن عنها فولي وجهته شطر الريف واخضعه قال في تقويم المنصور «وبعد آن وطد الريف قصد ناحية الشرق حيث بقية بلاد المرابطين اي انه سلك طريق شاطيء البحر الابيض المتوسط الى ان وصل الى وهران وفتحها ثم حاصر تلمسان وفتحها كذلك، وبذلك اي بعد عام ٤٣٥ هجرية (١١٤٠ م) اصبحت بلاد الريف خاضعة للموحدين بعد ما كانت تابعة للمرابطين منذ تخريب مدينة النكور على يد يوسف بن تاشفين عام ٤٧٢ هجرية تخريب مدينة النكور على يد يوسف بن تاشفين عام ٢٧٤ هجرية تخريب ما اذ ال ازداجه الذين تغلبوا على وهران وسعوا ملكهم فاحتل

الامير على بن ابى الفتوح الازداجى النكور وبقى ملكهم فيها قال ابن خلدون (١) «الى عام ٣٦٠» (١٠٦٦ م) فاقلق ذلك بال يوسف بن تاشفين فوجه حملته الى الريف قال فى القرطاس (٢) وفيها فتح مدينة النكور وخربها ولم تعمر بعد».

وعليه فان خضوع الريف الى المرابطين من عام ٢٧٢ هجرية (١٠٧٨ م) الى عام ٥٣٤ (١١٤٠ م) اذ فتحه عبد المومن بن على ودان للموحدين بالطاعة الى عام ٦١٢ هجرية (١٢١٨ م) حين استخلصه الامير عبد الحق بن محيو مؤسس دولة بنى مرين، وقد التقوا في ملحمة بوادى النكور قال ابن خلدون «والتقى الجمعان بوادى النكور فكان الظهور لبنى مرين والدبرة على الموحدين»

وقد فت هذا الفتح في عضد عياض لان انفصال هذه الجهة عنه جعله يعجز عن الدفاع، فعند ما وجه عبد المومن حملته على فاس وفتحه بعد حصار دام سبعة اشهر قدم القاضي عياض خضوعه، ووفد عليه واكرم وفادته درده قاضيا على سبتة، بيد ان القاضي عياضا وان خضع للظروف القاسية وقدم الطاعة، فان اختلاف العقيدتين قد حفر هوة بينهما ولا يمكن ان يركن الى الفاتح الذي فرض عليه الطاعة فرضا وقد قصم ظهره بتقليم جوانبه .

فما كادت ثورة محمد بن هود تندلع حتى انتهزها عياض فرصة لاعلان عصيانه فقام بشورة اخرى في الشمال، وكان الداعى له سببين

<sup>(</sup>١) في كتابه العبر وديوآن المبتدأ والخبر الخ.

<sup>(</sup>۲) هو كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار المغرب ودولة فاس لابي العباس احمد بن ابي زرع، ويكنى ايضا ابا عبد الله كما ذكر في «لقط الفرائد» طبع بطبعات مختلفة والتي نقلنا عنها هي مطبعة الحجر بفاس صحيفة ٣ من الملزمة ١٣

اثنين، اولها الاختلاف في العقيدتين كما اسلفنا . وثانيهما استباحة المهدى بن تومرت لسفك الدماء في مسائل سياسية وذلك مثل قضية البشير: التي تتخلص في ان شخصا يدعى عبد الله بن مجمد ويلقب بالبشير كان صاحبهما من سواحل الجزائر، ورغم انه كان فصيحا عالما ذكيا فاضلا فانه تستر بالفهاهة واللكن والتعرى عن الفضائل بأمر منهما استعدادا سياسيا ليوم له ما بعده، فعند ما اعلن المهدى دعوته في قبائل مصمودة وهنتاتة وغيرها وتسرب الشك في اخلاص اناس، قام هذا خطيبا غداة صلاة صبح ذات يوم فبهر الناس فضله وفصاحته بعد ما عرفوه بالفهاهة واللكن فعدوه كرامة من كرامات المهدى وقد كانت اعدت له لائحة اسماء المشبوه فيهم (اى اللائحة السوداء) فميز اصحاب الشر من اصحاب الخير فاعملت السيوف تحز رءوس اصحاب الشر بين افراد القيائل فتخلص ممن في قلوبهم ميل للمرابطين وصفا له الحيو

وقد عد القاضى عياض هذا الامر الاخطل مهينا للشريعة التى لا تجيز قتل النفس الا بالامر البين، وقد كادت هاتان الثورتان تقضيان على الموحدين قال فى القرطاس «انه لم يبق يومئذ تحت امرة عبد المومن الا مراكش» لان ثورة ابن هود كانت اشبه بدعوة المهدى من حيث بناؤها على المعتقدات وقد اسمى نفسه الهادى، وهو وان كان من غوغاء الناس الا انه لا ينكر فضله ، ولولا ان شيخ الموحدين ابا حفص عمر بن يحيى الهنتاتي واحد العشرة قد كسر جند ابن هود البالغ ستين الف جندى لما تمكن الموحدون من استرجاع امرهم .

وقد حذا القاضى عياض حذو ابن هود فاعلن الثورة واستنجد بصاحب قرطبة ابن غانية وهو اكبر قواد المرابطين في الاندلس، وطلب

منه تقديم عامل له على سبتة ونواحيها ففعل (١) والتف حوله قبائل الشمال ولكن عشل ابن هود وسقوطه قتيلا فت في عضد عياض فبعد ما اخضع عبد المومن قبائل بر عواطة قصد سبتة فقدم فقهاء سبتة وعلى رأسهم القاضي عياض انفسهم لامير المسلمين، الا ان علم الخليفة بقيمة القاضي عياض في العلم والحديث ومكانته عند قومه حمله على ان عفا عنه واقتصر على نفيه قاضيا الى تادلا حتى توفى قاضيا ثمة عام ٤٤٥ هجرية (موافق ١١٦٠ م).

<sup>(</sup>١) قال في القرطاس صحيفة ١٣٤ طبعة الحجر الفاسية «وفي خلال هذه الايام (اى ايام سنة ٥٤٣ قام اهل سببتة على الموحدين بعد ان بايعوهم ومكنوهم من المدينة وكان قيامهم عليهم برأى قاضيهم عياض ابن موسى فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وحرقوهم بالنار وركب عياض البحر الى ابن غانية بالبيعة وطلب منه واليا فارسل معهم الصحراوي فدخلها واقام بها اياما فلما سمع برغواطة بخروج عبد المومن اليهم كتبوا الى الصحراوي والى سببة يستصرخون به فأتاهم فبايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه ثم كانت الكرة عليهم وهزمهم الى ان قال فعفا عنهم وعن القاضي عياض وامره بسكني مراكش وامر بهدم سور سبتة فهدمها»





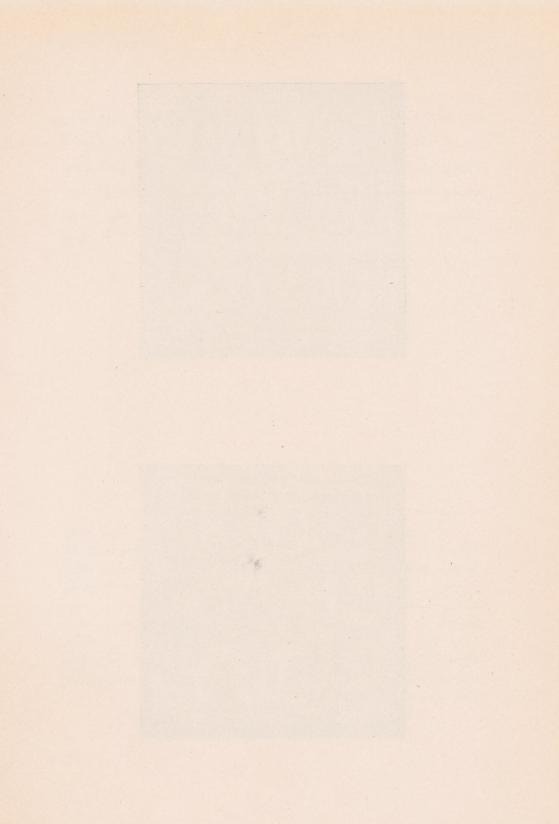

نقود موحدية في بطون الارض



قد خضع الريف كما قدمنا لعبد المومن بن على عند ما تنكب عن سبتة، وسلك مسلك شواطىء البحر، وكان يومئذ على سواحل حوض الريف مدن عامرة، منها مدينة بادس قال المورخ الادريسي: «وبادس مدينة متحضرة فيها اسواق وصناعات قلائل وغمارة يلجئون اليها في حوائجهم، ومنها مدينة بوسكور ومدينة المزمة قال: «ومن بوزكور» الى المزمة عشرون ميلا وكانت قرية عامرة ومرسى توسق المراكب منها، ومنها مدينة مليلية قال: «ومن كرت الى مليلية في البحر ١٢ ميلا وفي البر عشرون ميلا ومدينة مليلية مدينة حسنة متوسطة ذات سور منيع وحال حسنة على البحر وكان بها قبل ذلك عمارات متصلة وزراعات كثيرة ولها بير فيها عين ازلية كثيرة الماء ومنها شرابهم ويحيط بها من قبائل البربر بطيوة

وكان لعبد المومن على شواطئ طنجة فسبتة فالريف الى مليلية مائة قطعة بحرية من مجموع الاسطول البحرى الهائل المؤلف من اربعمائة قطعة موزعة على شواطئ مملكته، وكان لتلك الشواطئ طرق برية للقوافل تسير في داخل المملكة الى سواحل البحر فكانت احدى الطرق تتصل بمدينة النكور المخربة كما اسلفنا، وكانت قرية «إيجاروانو» في بنى بوعياش

من قبيلة بنى ورياعل تمر فيها احدى الطرق المذكورة وكانت ثمة ثكنة من ثكنات جند الموحدين وقد عثر اخيرا فيها على نقود فضية مربعة الشكل نقش فى احد وجهيها « الله ربنا محمد رسولنا المهدى امامنا» وفى الوجه الا حر «لا اله الا الله الامر كله لله لا قوة الا بالله» كما يرى فى الصورتين اخيرا .

وهذه النقود وان كانت خالية من التاريخ الا ان مرجع امرها الى سنة ٥٥٠ هجرية (موافق ١١٦٦ م) لان عبد المومن في هذه السنة امر بضرب السكة باسم دولته قال في تقويم المنصور «وكان منذ سنة ٥٥٠ قد اصدر اوامره الى كل البلاد الافريقية الشمالية باحراق سائر كتب الفروع وامر العلماء ان يرجعوا في أمور العامة دنيا ودينا الى كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله وجمعه ابن تومرت في كتابه المعرووف «بوطأ ابن تومرت» ثم ضرب السكة باسم دولته الحديثة وكتب عليها الله ربنا ومحمد رسولنا والمهدى امامنا، ولا ريب ان هذه النقود قد راجت روجانا كبيرا وكثر تداولها بين الناس وقد شاهدت بنفسى اثناء جولاتي بالملكة التونسية كمية كبيرة من هذه النقود بيد الصبيان في مختلف النواحي».

وقد برزت هذه النقود في هذه القرية على سطح الارض من دون اعمال حفرية غير ان المحل المذكور كان معلوما بأنه مدفن للكنوز، وهذه القرية تبعد عن مدينة النكور جنوبيها بعشرة اميال تقريبا وقد ظهرت من تلك الكنوز كمية كبيرة اخذ بعض الصبيان منها كيلوغراما وربعا واخذ غيره غير ذلك.

وبهذا البحث تعلم المواقع الاستراتيجية البرية التي كان الموحدون يستعملونها لحفظ سواحل البحر الابيض وتكون صلة الوصل بين القيادة العامة في داخل المملكة.

والى هنا ايضا نقف على تعاقب اخضاع البلاد الريفية من لدن الفتح الاسلامى الاكبر ويبتدىء هذا الدور بصورة فعالة بتأسيس امارة النكور من طرف ابناء صالح بن منصور اليمنى كما فصلنا ذلك فى البحث الاول «حول مدينة النكور» ثم دور المرابطين الذين خربوا مدينة النكور تخريبا قوض معالمها، ولم يبق منها الا الرسوم والاطلال، ثم دور الموحدين باكتساح عبد المومن بن على لهذا البلد، وقد تجنب ان يعمر نفس المدينة بل تركها وصعد الى قمة الجبل ليضع ثمة الثكنة لجنده بقرية «إيجاروانو» حيث يكون بمأمن من غارات المنافسين ثم دور بنى مرين الذين انتصروا على الموحدين بوادى النكور على مسافة لا تبعد مدينة الميال عن مدينة النكور «بتزورخت» واصبحت بلاد الريف مقرا لهم وسنفصل ذلك ان شاء الله في الجزء الثاني من سلسلة ابحاث الريف التاريخية، والله الموفق للصواب وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

سنة ١٩٥٠ ميلادية .

## المراجع التاريغية

العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر لابي زيد عبد الرحمن بن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨ه. (١٤٠٥م) الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار المغرب ودولة فاس لابي العباس احمد بن ابي زرع توفى في بضع عشرة وسبعمائة المسالك والممالك

تقويم المنصور

المقدمة : لابي زيد عبد الرحمن بن خلدون

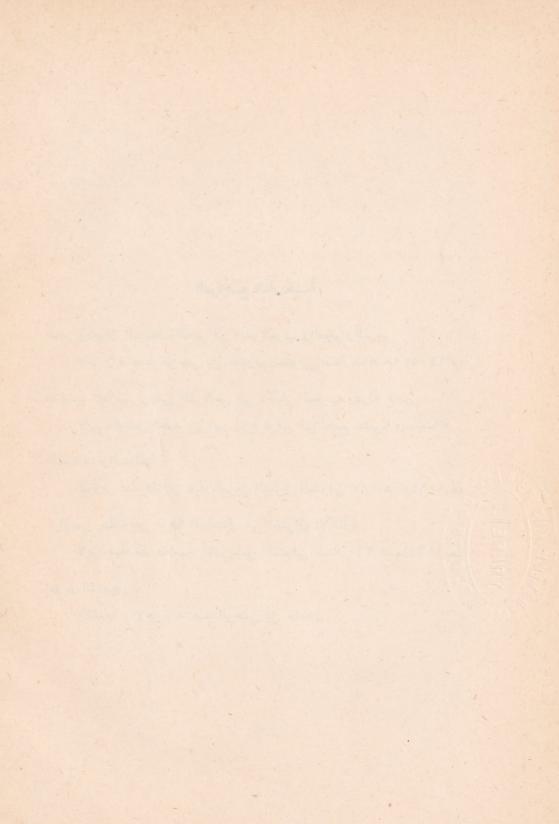

تم طبع هذا الكتاب في معامل دار الطباعة المغربية شارع ابن حساين 10 - 12 تطوان (المغرب)

the said of the said

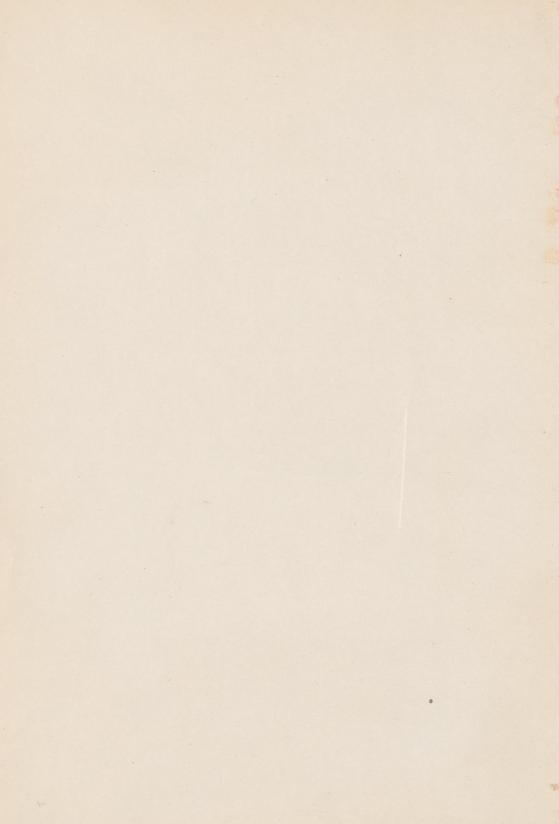



964.2:B91rA:v.1:c.1 البوعياشي ،احمد بن عبد السلام الريف بعد الفتح الاسلامي AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

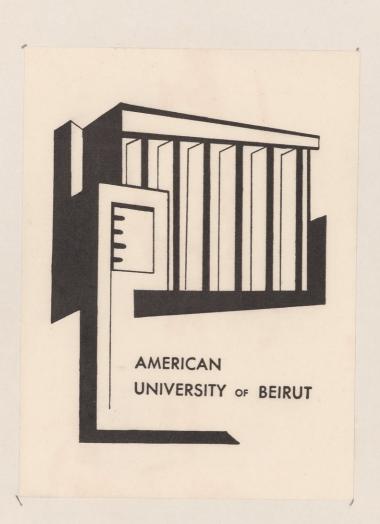

964.2 B915A V:1